

#### المملكة العربيثية السينعودية وزارة الشِيوون لإسِلامية والأوقاف الدعوة والإرشار



# مرازي الإداري

لفضيلة الشيخ العلامة

محدّ بن صالح الثين بن صالح الثين

رحمهالله

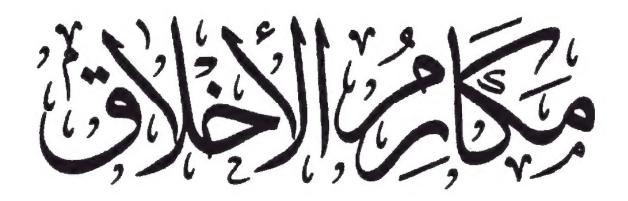

لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن المالية المعلمين المالية المالية

وَكَالِبُهُ الْمُطْلِحُةُ الْمُحَالِثِ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلِينِيُّ الْمُلْكِينِيُّ الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلِيلِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِينِي الْمُلْكِيلِي الْمُلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْكِيلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِيلِي الْمُلْلِي الْمُلْلِيلِي

### ح وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٣٢ هـ

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

مكارم الأخلاق. / محمد بن صالح العثيمين. - الرياض، 1879هـ.

۲۰ ص – ۱۷ X ۱۲ سم

ردمك ۸-۱۳۸-۹۹۱،۲۹-۹۷۸

٢\_ العمرة

ا - العنوان

1279/197

١- الحج

ديوي ٥ ر٢٥٢

رقم الإيداع : ١٤٢٩ / ١٤٢٩ ردمك ٨-٢٣٨-٢٩-٢٩-٩٧٨

> الطبعة الرابعـة ١٤٣٢ هـ

# بنيب لِلْهُ الْحَمْ الْمُتَحَمِّدُ الْحَصَّمِ

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليًا كثيرًا.

أما بعد: فأصل هذا الكتيب الذي بين يديك -أيها القارئ الكريم- محاضرة ألقاها صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله تعالى- في المركز الصيفي بمعهد عنيزة العلمي ضمن جهوده التربوية الموفقة لأبنائه الطلاب، وإسداء النصح الصادق لهم،

والتوجيه العلمي والعملي للتحلي بالفضائل، والتخلق بالآداب الإسلامية الحسنة، تأسِّيًا برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام.

وقد كان عنوان المحاضرة "حسن الخلق"، ونُشرت عام ١٤١٧ هـ بعنوان "مكارم الأخلاق"، بعناية الشيخ خالد مصطفى سالم أبو صالح -جزاه الله خيرًا-.

وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قررها صاحب الفضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ارحمه الله تعالى لإخراج مؤلفاته، تم ولله الحمد والشكر التوثيق ومقابلة الكتيب على أصوله المسموعة، وأكملت مراحل إعداده للطباعة والنشر.

وبهذا العمل تكون هذه الطبعة -التي نسأل الله تعالى أن ينفع بها- هي المعتمدة دون غيرها.

ندعو المولى عز وجل أن يكلل أعهالنا بالتوفيق والسداد، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، ويجزي شيخنا عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ويُعلي درجته في المهديين، ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اللجنة العلمية

في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ١ / ٦ / ١٤٢٨ هـ

## بنيس ليفوال منالحة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بعثه الله تعالى بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كِلُّه، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ووفق الله من شاء من عباده فاستجاب لدعوته، واهتدى بهديه، وخذل الله بحكمته من شاء من عباده، فأستكبر عن طاعته، وكذَّب خبره، وعاند أمره، فباء بالخسران والضلال البعيد. أما بعد: فإنه يطيب لي في هذا اللقاء ١٠٠٠ أن أتحدث عن الخلق الحسن.

والخلقُ ـ كما يقول أهلُ العلم ـ هو صورةُ الإنسان الباطنة، لأنَّ للإنسان صورتين:

صورة ظاهرة: وهي شكل خِلْقَته التي جعل الله البدن عليه، وكما نعلم جميعًا أن هذه الصورة الظاهرة منها ما هو قبيح سيّء، ومنها ما بين ذلك.

وكذلك تنقسم الصورة الباطنة إلى صورة حسنة وإلى صورة سيئة، وهذا ما يُعبّر عنه بالخُلُق، فالخلق إذن هو الصورة الباطنة التي طُبع الإنسان عليها. وهل الأخلاق جبلة أم اكتساب؟

<sup>(</sup>١) كان هذه اللقاء في المركز الصيفي بمعهد عنيزة العلمي.

والجواب: أن الأخلاق منها جبلة ومنها اكتساب بلا شك. فكما يكون الحُلقُ طبيعة، فإنه قد يكون كسبًا، بمعنى أن الإنسان كما يكون مطبوعًا على الخلق الحسن الجميل، فقد يحصل على الحُلُق عن طريق الكسب والتمرين؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجّ عبد القيس: "إن فيك خلّتين يجبهما الله: الحلمُ والأناة" قال: يا رسول الله! أنا أتخلّق بهما، أم الله جبلني عليهما؟ قال: "بل الله جَبَلك عليهما"" قال: الحمد لله الذي جبلني على خلّتين يجبهما الله ورسوله.

فهذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعًا وتكون تطبعًا، ولكن الطبع – بلا شك – أحسنُ من التطبع؛ لأن الخُلُق إذا كان طبيعيًّا صار

<sup>(</sup>١) رواه أبوداود: كتاب الأدب، باب في قبلة الرجل، رقم(٥٢٢٥).

سجيةً للإنسان وطبيعةً له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلُّف، ولا يحتاج في ممارسته إلى تصنَّع، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ومن حُرم هذا – أي من حُرم الخُلُق عن سبيل الطبع – فإنه يمكنه أن يناله عن سبيل التمرين والمهارسة، كما سنذكره النه تعالى فيها بعد.

وهنا مسألة وهي: أيهما أفضل؛ رجل جُبل على خلق حميد، ورجل يجاهد نفسه على التخلُّق به، فأيهما أعلى منزلة وأعظم أجرًا؟

ونقول جوابًا على هذه المسألة: إنه لا شك أن الذي جُبل على الخلق أكمل من حيث تخلُّقه بذلك، أو من حيث وجودُ الخلق فيه؛ لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا مشقة، ولا يفوته في بعض المواطن والأماكن، إذ أن

حسن الخلق فيه سجية وطبع، فهو في أي وقت تلقاه تجده حَسَن الحلق، وفي أي مكان تلقاه تجده حَسَن الحلق، وعلى أي حالٍ تلقاه تجده حَسَن الحلق، فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك.

وأما الخلق الذي يكون بالتطبع وبالمعالجة والمهارسة أو التمرين، فالإنسان يؤجر عليه من جهة مجاهدة نفسه، لكنه من حيث كمال الخلق أنقص بكثير من القسم الأول.

فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعًا، طبعًا وتَطَبُّعًا، كان ذلك أكمل، والأقسام أربعة:

١- من حُرِم حسن الخلق.

٧- من جُبل عليه ولكنه اقتصر على الجبلة.

٣- ومن جُبل عليه وزاد ذلك بالتكسب.

٤ - ومن لم يُجْبَل لكنه أخذه بالتكسب.

فالحاصل: بالنسبة لحسن الخلق أن من جُبل عليه فهو أكمل، وأما من حيث المعاناة والمشقة في تحصيل حسن الخلق، فإن من أخذه عن طريق التكسب فله أجر المجاهدة.

وهنا مسألة: هل هناك أخلاق ليست في القرآن والسنة، وما السبيل إلى معرفتها؟

الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: "إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق""؛ وذلك أن الشرائع السابقة التي شرعها الله للعباد كلها تحتُ على الأخلاق الفاضلة، ولهذا ذكر أهل العلم أن الأخلاق الفاضلة على الشريعة الشرائع على طلبه، ولكن هذه الشريعة

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي: في الكبرى (۱۰/ ۱۹۱)، والقضاعي: في مسند الشهاب (۲/ ۱۹۲)، وابن حسام الهندي: في كنز العمال (۳/ ۹)، والرازي: في الفوائد (۱/ ۱۲۲).

الكاملة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فيها بتمام مكارم الأخلاق ولنضرب لذلك مثلاً بمسألة القصاص، أي: لو أن أحدًا جنى على أحد فهل يقتصُّ منه أم لا؟ ذكروا أن القصاص في شريعة اليهود حتميٌّ ولا بدُّ منه، ولا خيار للمجنى عليه فيه، وأن في شريعة النصاري العكس وهو وجوب العفو، لكن شريعتنا جاءت كاملة من الوجهين، ففيها القصاصُ وفيها العفو؛ لأن في أخذ الجاني بجنايته حزمًا وكفًّا للشرّ، وفي العفو عنه إحسانًا وجميلاً وبذل معروف فيمن عفوت عنه، فجاءت شريعتنا والحمد لله مكمَّلة، خَيَّرت من له الحق بين العفو والأخذ؛ لأجل أن يعفو في مقام العفو، وأن يأخذ في مقام الأخذ.

<sup>\*\* \*\*</sup> 

## مجالات حسن الخلق

إن كثيرًا من الناس يذهب فهمه إلى أن حسن الخلق خاص بمعاملة الخلق دون معاملة الخالق، ولكن هذا الفهم قاصر، فإن حسن الخلق كما يكون في معاملة الخلق، يكون أيضًا في معاملة الخالق فموضوع حسن الخلق إذن: معاملة الخالق جل وعلا، ومعاملة الخلق أيضا، وهذه المسألة ينبغي أن يُنتبه لها.

الأول: حُسن الحُلُق في معاملة الخالق جل وعلا: حُسن الحُلُق في معاملة الخالق يجمع ثلاثة أمور:

١ - تلقي أخبار الله تعالى بالتصديق.

٢- تلقي أحكامه بالتنفيذ والتطبيق.

٣- تلقي أقداره بالصبر والرضا.

هذه ثلاثة أشياء عليها مدار حسن الخلق مع الله تعالى.

١- تلقي أخباره بالتصديق، بحيث لا يقع عند الإنسان شك أو تردد في تصديق خبر الله عزَّ وجلَّ، لأن خبر الله تعالى صادر عن علم وهو سبحانه أصدق القائلين، كما قال الله تعالى عن نفسه: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧].

ولازِمُ تصديق أخبار الله أن يكون الإنسان واثقًا بها، مدافعًا عنها، مجاهدًا بها بحيث لا يدخله شك أو تشكيك في أخبار الله عزَّ وجلَّ وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم.

وإذا تَخَلَق العبد بهذا الخلق أمكنه أن يدفع كُلَّ شبهة يوردها المغرضون على أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء أكانوا من المسلمين الذين ابتدعوا في دين الله ما ليس منه، أم كانوا من غير

المسلمين، الذين يُلقون الشُّبه في قلوب المسلمين.

ولنضرب لذلك مثلاً: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمشه ثم لينزعه، فإن في إحدى جَنَاحَيْه داء والأخرى شفاء"".

فهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في أمور الغيب لا ينطق عن الهوى، وإنها ينطق بها أوحى الله تعالى إليه؛ لأنه بشر، والبشر لا يعلم الغيب، بل قد قال الله له: ﴿ قُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللهِ وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَعْلَمُ أَنِي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَى ﴾ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنّى مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَى ﴾

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب بدء الحلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم(٣٣٧٠).

[الأنعام: ٥٠].

فهذا الخبر يجب علينا أن نقابله بحسن الخلق، وأن وحسن الخلق نحو هذا الخبر أن نتلقاه بالقبول، وأن نجزم بأن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو حَقٌّ وصِدْق، وإن اعترض عليه من يعترض، ونعلم علم اليقين أن ما خالف ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه باطل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَىٰ تَصْرَفُونَ ﴾ [بونس: ٣٢].

ومثال آخر: من أخبار يوم القيامة:

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم "أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة بقدر ميل"(۱)، فسواءٌ كان هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم(٦٢)، كتاب الجنة ونعيمها، والترمذي رقم(٢٤٢١)، كتاب الزهد.

مِيلَ المُحْحَلة، أو كان مِيل المسافة، فإن هذه المسافة بين الشمس ورؤوس الخلائق قليلة، ومع هذا فإن الناس لا يحترقون بحرِّها، مع أن الشمس لو تدنو الآن في الدنيا مقدار أنملة لاحترقت الدنيا.

فقد يقول قائل: كيف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة بهذه المسافة، ثم يبقى الناسُ لحظة؟! فها حُسن الْخُلُق نحو هذا الحديث؟

خُسن الخُلُق نحو هذا الحديث أن نقبله، ونصدق به، وأن لا يكون في صدورنا حرج منه ولا ضيق ولا تردد، وأن نعلم أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهو حقُّ.

ولا يمكن أن نقيس أحوالَ الآخرة بأحوال الدنيا لوجود هذا الفارق العظيم، فنحن نعلم أن الناس يقفون يوم القيامة خمسين ألف سنة، وعلى مقياس ما في الدنيا فهل يمكن أن يقف أحد من الناس خمسين ألف سنة؟

الجواب: لا، إذن فالفارق عظيم، فإذا كان كذلك فإن المؤمن يقبل مثل هذا الخبر بانشراح صدر وطمأنينة ويتسع فهمه له، وينفتح قلبه له.

٧- تلقي أحكام الله بالقبول والتنفيذ والتطبيق: فلا يَرُد شيئًا من أحكام الله، فإذا رد شيئًا من أحكام الله فهذا سوء خلق مع الله عز وجل سواء ردها منكرًا حكمها، أو ردها مستكبرًا عن العمل بها، أو ردها متهاونًا بالعمل بها، فإن ذلك منافي لحسن الخلق مع الله عز وجل.

ولنضرب لذلك مثلاً: بها نتلبس به في شهر رمضان

من الأعمال الصالحة الشاقة، فالصوم لا شكَّ أنه شاقٌّ على النفوس؛ لأن الإنسان يترك فيه المألوف: من طعام، وشراب ونكاح، وهذا أمر شاقٌّ على الإنسان، ولكن المؤمن حسن الخلق مع الله عزَّ وجلَّ، يقبل هذا التكليف، أو بعبارة أصح: يقبل هذا التشريف، وهذه نعمة من الله عزَّ وجلَّ يقبلها بانشراح صدر وطمأنينة، وتتسع لها نفسه، فتجده يصوم الأيام الحارة الطويلة، وهو بذلك راض منشرح الصدر؛ لأنه يحسن الخُلُق مع ربه. لكن سيَّء الخلق مع الله يقابل مثل هذه العبادة بالضَّجَر والكراهية، ولولا أنه يخشى من أمر لا تُحمد عقباه، لكان لا يلتزم بالصيام.

ومثال آخر: الصلاة، فهي لا شك أنها ثقيلة على بعض الناس، وهي ثقيلة على المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: "أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر"".

فحسن الخلق مع الله عزَّ وجلَّ بالنسبة للصلاة أن تؤديها وقلبك منشرح مطمئن، وعينك قريرة، تفرح

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل العشاء في الجهاعة، رقم(٦٥٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجهاعة، رقم(٦٥١).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد: (۱۱۸۸٤)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم(۳۹۳۹).

إذا كنت متلبسًا بها، وتنتظرها إذا أقبل وقتها، فإذا صليت الفجر كنت في شوق إلى صلاة الظهر، وإذا صليت الظهر، كنت في شوق إلى صلاة العصر، وإذا صليت العصر، كنت في شوق إلى صلاة المغرب، وإذا صليت المغرب، كنت في شوق إلى صلاة العشاء، وإذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر، وهكذا صليت العشاء كنت في شوق إلى صلاة الفجر، وهكذا حائمًا قلبك معلق بهذه الصلوات، فهذا لا شك أنه من حائمًا قلبك معلق بهذه الصلوات، فهذا لا شك أنه من حسن الخلق مع الله تعالى.

مثال ثالث في المعاملات: تحريم الربا، فقد حرَّم الله على: علينا الربا تحريم صريحًا في القرآن كما قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلُ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ ﴾ وقال فيه: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَالَىٰتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِ عَالَاتُهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللهِ فَيهَا وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِ فَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَتِهِ فَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا اللهِ فَيهَا عَادَ فَأُولَتِهِ فَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا

خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فتوعد من عاد إلى الربا بعد أن جاءته الموعظة وعلم الحكم، توعَّده بالخلود في النار والعياذ بالله.

فالمؤمن يقبل هذا الحكم بانشراح ورضا وتسليم، وأما غير المؤمن فإنه لا يقبله، ويضيق صدره به، وربها يتحيّل عليه بأنواع الحيل، لأننا نعلم أنَّ في الربا كسبّا متيقنًا، وليس فيه أي مخاطرة، لكنه في الحقيقة كسب لشخص وظلم لآخر، ولهذا قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطَلِمُ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُولِي قَلْمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَى وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُطْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ ولَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا عَلَا وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا عَلَمُ وَلَمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلِكُونَا وَلَمُ وَلِمُ وَلَمُ وَلَا تُعْلِمُ وَلَمُ وَلِمُ وَلَا تُع

٣- تلقي أقدار الله تعالى بالرضا والصبر: وهو الأمر الثالث من حسن الخلق مع الله، وكلنا يعلم أن أقدار الله عزَّ وجلَّ التي يُدبِّرها في خلقه ليست كلها ملائمة

للخلق، فهل كل ما يقدِّره الله علينا ملائم لنا؟ بمعنى أن نفوسنا تميل إليه، ويتلاءم مع نفوسنا؟ الواقع لا.

فالمرض مثلاً لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحب أن يكون صحيحًا.

وكذلك الفقر لا يلائم الإنسان، فالإنسان يحبُّ أن يكون غنيًّا، وكذلك الجهل لا يلائم الإنسان، فالإنسان يجب أن يكون عالمًا، لكنَّ أقدار الله عزَّ وجلَّ بحكمته تتنوع، منها ما يلائم الإنسان ويستريح له بمقتضى طبيعته، ومنها ما لا يكون كذلك، فها هو حسن الخلق مع الله عزَّ وجلَّ نحو أقداره؟

حسن الخلق مع الله نحو أقداره أن ترضى بها قدّر الله لك، وأن تطمئن إليه، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى ما قدّره إلا لحكمة وغاية محمودة يستحق عليها الحمد

### والشكر.

وعلى هذا، فإن حسن الخلق مع الله نحو أقداره هو أن يرضى الإنسان ويستسلم ويطمئن؛ ولهذا امتدح الله الصابرين فقال: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَأَنْ إِذَا الصَّبِرِينَ ﴿ وَأَنْ إِذَا الصَّبِرِينَ ﴿ وَأَنْ إِذَا الصَّبِرِينَ ﴿ وَأَنْ إِذَا الصَّبِرِينَ ﴾ أصَنبَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ البغرة: ١٥٦،١٥٥.

# الثاني: حسن الخُلق في معاملة الخَلق:

أما حسن الخلق مع المخلوق: فعرَّفه بعضُهم ومنهم الحسن البصري رحمه الله بأنه كفُّ الأذى، وبذلُ الندى، وطلاقةُ الوجه(١).

أولاً: معنى كفّ الأذى: أن يكفّ الإنسان أذاه عن غيره، سواء كان هذا الأذى يتعلق بالمال، أو يتعلق

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٣/ ٥٢).

بالنفس، أو يتعلق بالعِرْض، فمن لم يكف أذاه عن الحَلْق فليس بحَسَن الحُلُق، بل هو سيّء الحُلُق.

وقد أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم حُرَّمة ذلك في أعظم مجمع اجتمع فيه بأمته حيث قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا"(۱).

إذا كان رجل يعتدي على الناس بأخذ المال، أو يعتدي على الناس بالغش، أو يعتدي على الناس بالخيانة، أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية، أو يعتدي على الناس بالضرب والجناية، أو يعتدي على الناس بالسبِّ والغِيبة، فلا يكون هذا يعتدي على الناس بالسبِّ والغِيبة، فلا يكون هذا حسنَ الخلق مع الناس؛ لأنه لم يكف أذاه عنهم،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي 激 رب مبلّغ، رقم(٦٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ، رقم(١٢١٨).

ويعظم إثم ذلك كلما كان موجهًا إلى من له حقّ عليك أكبر.

فالإساءة إلى الوالدين مثلاً أعظم من الإساءة إلى غيرهما، والإساءة إلى الأقارب أعظم من الإساءة إلى الأباعد، والإساءة إلى الجيران أعظم من الإساءة إلى من ليسوا جيرانًا لك؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يأمن يؤمن" قالوا: من يا رسول الله؟ قال: "من لا يأمن جاره بوائقه".

ثانيًا: معنى بذل النّدى: الندى هو الكرم والجود، يعني أن تبذل الكرم والجود، والكرم ليس كما يظنّه بعض الناس هو أن تبذل المال، بل الكرم يكون في بذل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بواثقه، رقم(٦٠١٦).

النفس، وفي بذل الجاه، وفي بذل المال.

فإذا رأينا شخصًا يقضي حوائج الناس، ويساعدهم، ويتوجه في شؤونهم إلى من لا يستطيعون الوصول إليه، وينشر علمه بين الناس، ويبذل ماله بين الناس، فإنا نصفه بحسن الحُلُق؛ لأنه بذل الندى، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اتق الله حيثها كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحُها، وخالق الناس بخلق حسن"".

ومن مخالقة الناس بخلق حسن: أنك إذا ظُلمت أو أسيء إليك فإنك تعفو وتصفح، وقد امتدح الله العافين عن الناس، فقال في أهل الجنة: ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد برقم (۲۰۸٤۷)، والترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، رقم(۱۹۸۷).

وَ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وقال تعالى: ﴿ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكِ ﴾ [آل عمران: ٢٣٧].

وقال تعالى: ﴿ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ ﴾ [النور: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ [الشورى: ٤٠].

وكل إنسان يتصل بالناس، فلابد أن يجد من الناس شيئًا من الإساءة، فموقفه من هذه الإساءة أن يعفو ويصفح، وليعلم علم اليقين أنه بعفوه وصفحه ومجازاته بالحسنى، سوف تنقلب العداوة بينه وبين أخيه إلى ولاية وصداقة، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ آدَفَعٌ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي الْحَسَنَ فَإِذَا ٱلَّذِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ وَلَا تَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي اللَّهِ اللهِ وَلَا تَسْتَوِي اللهِ وَلَا تَسْتَوِي اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَلِيْ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

وتأملوا أيها العارفون باللغة العربية كيف جاءت النتيجة به "إذا" الفُجائية، لأن "إذا" الفجائية تدل على الحدوث الفوري في نتيجتها ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَمَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَإِلَى حَمِيمٌ ﴾، ولكن ليس كل أحد يوفق عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَإِلَى حَمِيمٌ ﴾، ولكن ليس كل أحد يوفق لذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَاۤ إِلَّا دُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٥].

وهل نفهم من هذا أن العفو عن الجاني محمود مطلقًا ومأمور به؟ قد يفهم هذا من الآية، ولكن ليكن معلومًا أن العفو إنها يُحمد إذا كان العفو أحمد، فإن كان الأخذ أحمد فالأخذ أفضل، ولهذا قال تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَ عَلَى ٱللَّهِ ۚ ﴾ [الشورى: ٤٠]. فجعل العفو مقرونًا بالإصلاح.

فالعفو يمكن أن يكون غير إصلاح، فقد يكون

هذا الذي جنى عليك واجترأ عليك رجلا معروفا بالشر والفساد، فلو عفوت عنه لتهادى في شرّه وفساده، فالأفضل في هذا المقام أن نأخذ بالجريمة؛ لأن في ذلك إصلاحًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: الإصلاح واجب، والعفو مندوب فإذا كان في العفو فوات الإصلاح فمعنى ذلك أننا قدمنا مندوبًا على واجب، وهذا لا تأتي به الشريعة. وصدق رحمه الله.

وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها كثير من الناس بقصد الإحسان، وهي أن تقع حادثة من شخص، فيهلك بسببها شخص آخر، فيأتي أولياء المقتول فيسقطون الدية عن هذا الجاني الذي فعل الحادث، فهل إسقاطهم للدية محمود ويعتبر من حُسن الحادث، فهل إسقاطهم للدية محمود ويعتبر من حُسن

في ذلك تفصيل: فلابد أن نتأمل ونفكر في حال هذا الجاني الذي وقع منه الحادث، هل هو من الناس المعروفين بالتهور وعدم المبالاة؟ هل هو من الطراز الذي لا يبالي ـ والعياذ بالله ـ أن يصدم شخصا لأنه يستطيع دفع ديته، أم أنه رجل حصلت منه هذه الحادثة مع كمال التحفظ وكمال الاتزان، ولكن الله تعالى قد جعل لكل شيء قدرًا؟

فإن كان من الطراز الثاني فالعفو في حقه أولى، ولكن قبل العفو حتى في الطراز الثاني يجب أن نلاحظ هل على الميت دين لا وفاء له هل على الميت دين لا وفاء له إلا من الدية، فإنه لا يمكن أن نعفو لأن الدين مقدم على الميراث، ولو عَفَوْنَا فإن عفونا لا يعتبر، وهذه مسألة ربها يغفل عنها كثير من الناس، ونحن نقول

ذلك لأن الورثة يتلقون الاستحقاق لهذه الدية من الميت الذي أصيب في الحادث، ولا يَرِدُ استحقاقهم الميت الذي أصيب في الحادث، ولا يَرِدُ استحقاقهم إلا بعد الدين؛ ولهذا لما ذكر الله الميراث قال: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بَمَا أَوْ دَيْنِ ﴾ [النساء: ١١].

والحاصل أن من حسن الخلق: العفو عن الناس، وهو من باب بذل الندى، لأن بذل الندى إما إعطاء وإما إسقاط، والعفو من الإسقاط.

ثالثًا: طلاقة الوجه: بأن يكون الإنسان طليق الوجه، وضدُّ ذلك عبوس الوجه؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تحقرنَّ من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق"(۱).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم: كتاب البر والصلة والأداب، باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء، رقم(٢٦٢٦).

فطلاقةُ الوجه تُدخل السرور على من قابلك، وعلى من الله وعلى من اتجه لك وتوجبُ المودة والمحبة، وتوجبُ انشراح الصدر منك وممن يقابلك، وجرِّبْ تجد.

لكن إذا كنت عبوسًا، فإن الناس ينفرون منك، ولا ينشر حون بالجلوس إليك، ولا بالتحدث معك، وربها تصاب بالمرض الخطير وهو ما يسمى بالضغط، فإن انشراح الصدر وطلاقة الوجه من أنجع العقاقير المانعة من هذا الداء ؟ ولهذا ينصح الأطباء من ابتُلي بهذا الداء بأن يبتعد عمَّا يثيرُهُ ويغضبُهُ ؟ لأن ذلك يزيد في مرضه، فطلاقة الوجه تقضي على هذا المرض ؟ لأن الإنسان بذلك يكون منشرح الصدر محبوبًا إلى الخلق.

هذه هي الأصول الثلاثةُ التي يدور عليها حسنُ الخلق في معاملة الخلق.

ومن حسن الخُلُق مع الخَلْق: حسنُ المعاشرة مع الأصدقاء والأقارب والأهل، فلا يضيق بهم ولا يضيق عليهم، بل يدخل السرور عليهم بقدر ما يمكنه في حدود شريعة الله، وهذا القيد لابد منه؛ لأن من الناس من لا يُسَرُّ إلا بمعصية الله والعياذ بالله، فهذا لا نوافقه، لكن إدخال السرور على من يتصل بك من أهل وأصدقاء وأقارب في حدود الشرع من حسن الخلق؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "خيركم خيركم لأهلى"".

وكثير من الناس – مع الأسف الشديد – يحسن الحُلُق مع أهله، الحُلُق مع أهله،

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي: كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي ﷺ، رقم(٣٨٩٥)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم(١٩٧٧).

وهذا خطأ وقلبٌ للحقائق، فكيف تحسن الخُلُق مع الأباعد وتسيء الخلق مع الأقارب؟! قد يقول: لأني لا أجد حرجا في رفع الكلفة والمجاملة بيني وبين الأقارب، فأنا أسيء الخُلُق معهم، فنقول: هذا ليس بصحيح فالأقارب أحق الناس بأن تحسن إليهم الصحبة والعشرة ولهذا قال رجل: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: "أمك" قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمك" قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمك". قال: ثم مَنْ؟ قال: "أمك". قال:

والأمر عند بعض الناس بالعكس، تجده يسيء العشرة مع أمه، ويحسن العشرة مع زوجته، فيكون

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، رقم(٩٧١)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهها أحق به، رقم(٢٥٤٨).

مقدِّمًا إحسان العشرة مع زوجته على بر أمه.

والحاصل: أن إحسان العشرة مع الأهل والأصحاب والأقارب كل ذلك من حسن الخُلُق.

وينبغي لنا في هذه المراكز الصيفية أن نستغل وجود الشباب بحيث نمرِّنهم على إحسان الخُلُق، ليكون هذا المركز مركز تعليم وتربية؛ لأن العلم بدون تربية قد يكون ضرره أكثر من نفعه، لكن مع التربية يكون العلم مؤديًا لنتيجته المقصودة؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْنِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنَّبُوّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيكِن كُونُواْ رَبَّنبِيّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِيمُونَ ٱلْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلِيمُونَ الْكِتَبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَعَلَّمُ وَلَا اللهِ عَرَانُ وَلِيكِنِ الْكُنتُ وَلِيكُنَ وَلِيكُنَ عَلَى اللهُ وَلَيكِنَ الْمُعَالَى فَيْ وَلِيكُنَا وَلِيكُنَا وَلِيكُنَا وَلِيكُنَا وَلَهُ وَلَيكِنَا لَالْعَلَيْمُ وَلَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَبَادُ وَلِيكُنَا وَلِيكُنَا وَلِيكُونَ وَلِيكُنَا وَلَوْلَ الْكِيمُ وَلِيكُونَ وَلِيكُونَ وَلَيكُونَ وَلَوْلَ لَالْعِلْمُ وَلَا وَلَيْمُ وَلَا لَالْهُ وَلَيكُونَ وَلِيكُونَ الْعِلْمُ وَلَا لَالْعَلَيْمُ وَلَا لَالْعِلْمُ وَلَا لَالْعَلَيْمُ وَلَا لَالْعِلْمُ وَلَا لَالْعَلَيْمُ وَلَا لَالْعَلَيْمُ وَلَا لِللْهُ وَلِيلِيلِيكُونَ اللّهِ وَلِيلِيلُونَ اللّهُ وَلِيلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَا عَمِوانَ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَالْعَلَيْمُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ اللهُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ اللهُ وَلَالْعَلْمُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلَالْهُ وَلَالْمُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلِمُ وَلَالْمُونَ وَلِيلُونُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونُ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُونَ وَلِيلُولُونَ وَلِيلُون

هذه فائدة العلم أن يكون الإنسان ربَّانيًّا، بمعنى

مربيًّا لعباد الله على شريعة الله، فهذه المراكز التي نأمل من القائمين عليها أن يجعلوها ميدانًا للتسابق في الأخلاق الفاضلة، ومنها إحسان الخُلُق.

وقد ذكرنا أولاً أن حسن الخلق يكون بالطبع ويكون بالطبع ويكون بالتطبع، وأن حسن الخلق بالطبع أكمل من حسن الخلق بالتطبع، وأتينا على ذلك بدليل وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: "بل الله جبلك عليهما"(").

ولأن حسن الخُلُق بالطبع لا يزول عن الإنسان في لكن حسن الحُلُق بالتطبع قد يفوت الإنسان في مواطن كثيرة، لأنه بحتاج إلى ممارسة وإلى معاناة، وإلى تذكر ذلك عند وجود كل ما يثير الإنسان؛ ولهذا جاء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: (٦).

رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا. قال: "لا تغضب" وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "ليس الشديد بالصّرعة، إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" ".

والصُّرعة: هو الذي يصرع الناس، كهُمَزة ولمُزة، فالهمزة الذي يهمز الناس، واللمزة الذي يلمز الناس بالعيوب، فليس الشديد هو الذي يصرع الناس ويغلبهم "إنها الشديد الذي يملك نفسه عن الغضب" فالذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب هو الشديد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب الأدب، ياب الحذر من الغضب، رقم (٦١١٦).

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري: كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب، رقم(٦١١٤)، ومسلم:
 كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب،
 رقم(٢٦٠٩).

حقيقةً، وملك الإنسان نفسه عند الغضب يعتبر من محاسن الأخلاق.

فإذا غضبت فلا تنفذ الغضب، ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كنت قائبًا فاجلس، وإذا كنت جالسًا فاضطجع، وإذا زاد بك الغضب فتوضأ حتى يزول عنك.

فالحاصل: أن حسن الخلق بالطبع أفضل من حسن الخلق بالتطبع لأنه يكون سجية للإنسان ويسهل عليه في كل موضع، لكن التطبع قد يفوته في بعض المواضع.

وكذلك نقول: إن حسن الخلق يكون بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرِّن نفسه، فيكون الإنسان حسن

### الخلق بأمور منها:

أولاً: أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ينظر النصوص الدَّالَّة على مدح ذلك الخلق العظيم، والمؤمن إذا رأى النصوص تمدح شيئًا من الأخلاق أو من الأعمال، فإنه يقوم به.

ثانيًا: أن يصاحب من عُرِفوا بحسن الأخلاق: والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى ذلك في قوله: «مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يجذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يجرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة).

فعلى جميع الشباب: أن يصاحبوا من عرفوا بحسن

الأخلاق، وعليهم البُعد عن مساوئ الأخلاق<sup>(۱)</sup>، وسفساف الأعمال، حتى يأخذوا من هذه الصحبة مدرسة يستعينون بها على حسن الخلق.

ثالثًا: أن يتأمل الإنسان ماذا يترتب على سوء خلقه: فسيء الخلق ممقوت، وسيئ الخلق مهجور، وسيئ الخلق مذكور بالوصف القبيح، فإذا علم الإنسان أن سوء الخلق يفضي به إلى هذا فإنه يبتعد عنه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري: كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك، رقم(٢١٠١)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم(٢٦٢٨).

# الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم

ولنا في رسول الله أسوة حسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أحسن الخلق أخلاقًا، لأن الله تعالى قال فيه ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ فالحوادث والوقائع التي وقعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، تدل على حسن خلقه، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق حتى مع الأطفال: فكان يلاطفهم ويلاعبهم، وكان يقول لأحد الأطفال: "يا أبا عُمَيْر ما فعل النَّغيْر " وأبو عمير كنية لطفل صغير، وكان معه انغير " وهو طائر صغير مثل العصفور، هلك هذا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم(٦١٢٩)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم(٢١٥٠).

النغير، فحزن عليه الصبي واغتم، فكان عليه الصلاة والسلام، يلاطفه قائلاً: "يا أبا عُمير ما فعل النغير".

وجاء أعرابي فبال في المسجد، فزجره الناس ونهروه بشدة، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بذنوب من ماء فأريق على البول، ثم دعا الأعرابي فقال له: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنها هي للصلاة وقراءة القرآن"". أو كها قال النبي عليه الصلاة والسلام.

ووجه حسن الخلق في هذه القصة ظاهر، فهو لم يوبخ هذا الأعرابي ولم يأمر بضربه، بل إنه تركه حتى

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات، رقم(۲۸۵).

قضى بوله، ثم أعلمه أن المساجد لا تصلح لما فعل وإنها هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن.

وأتى إليه رجل في رمضان، وقال: يا رسول الله هلكتُ!! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "وما أهلكك؟" فقال الرجل: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فلم يوبِّخُه، ولم ينهره؛ بل قال له: "فهل تجدُ ما تعيِّقُ رقبة؟" قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟" قال: لا. ثم جلس. فأيِّي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر. فأعطاه إياه وقال له: "تصدّق بهذا" فقال الرجل: أعلى أفقر منا؟! فما بين لابَتَيْها أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك"".

وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة ظاهر بين، فإنه لم ينهر هذا الرجل، ولم يشتمه ولم يوبّخه، وذلك لحلمه عليه الصلاة والسلام وحكمته، فقد رأى أن هذا الرجل جاء نادمًا تائبًا خائفًا، فرأى صلى الله عيه وسلم أنه لا يستحق أن يوبّخ، بل يُبيّن له الحق، ويُعامَل بالرفق.

مسألة: يورد كثير من الناس أن أهل الغرب أحسن أخلاقًا في تعاملهم وبيعهم وشرائهم، بينها تجد الغش والكذب وإنفاق السلعة بالحلف الكاذب بين صفوفنا نحن المسلمين فها سبب ذلك، وهل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب الصوم، باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة، رقم(۱۹۳۷)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان، رقم(۱۱۱۱).

لحضارتهم الصناعية كبير أثر في تكوين أخلاقهم؟ الجواب: قال النبي عليه الصلاة والسلام: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي""، وما كان مشهورًا بين الناس من أن الغرب عندهم حسن خلق في المعاملة فهذا ليس بصحيح، فإن عندهم من سوء المعاملة ما يعرفه من ذهب إليهم، ونظر إليهم بعين الإجلال العدل والإنصاف، دون من نظر إليهم بعين الإجلال والإكبار، فقد قال الشاعر":

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب إن الذين يشترون بعهد الله وأيهانهم،
 رقم(٤٥٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه،
 رقم(١٧١١).

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن معاوية الجعفري انظر الحيوان (٣/ ٤٨٨)، وقيل أنه للإمام
 الشافعي رحمه الله انظر ديوانه (١/ ١٢٢).

# وعَيْنُ الرضاعن كلِّ عيبٍ كليلةٌ

كما أن عين السُّخطِ تبدي المساويا

ولقد حدثني كثير من الشباب الذين ذهبوا إلى الغرب عن أفعالٍ من أسوأ الأخلاق، لكنهم هم إذا نصحوا فيها ينصحون فيه من البيع والشراء، فليس لأنهم ذوو أخلاق، لكن لأنهم عبّادُ مادة، والإنسان كلها كان أنصح في معاملته في هذه الأمور كان الناس إليه أكثر إقبالًا، وإلى شراء سِلَعِه وترويجها أسرع.

فهم لا يفعلون ذلك؛ لأنهم كاملو الأخلاق، لكن لأنهم أصحاب مادة، ويرون من أكبر الدِّعايات لتنمية أموالهم أن يحسنوا المعاملة، من أجل أن تكون هذه الأموال مقبولة، وإلا فهم كما وصفهم الله عزَّ وجلً بقوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي

نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَتِهِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البنة: ٦]، ولا أظنُّ أحدًا أصدق وصفًا من وصف الله عزَّ وجلَّ للكافرين، فإنهم شرُّ البرية، وكيف يرجى خيرٌ مقصود لذاته من قوم وصفهم الله بأنهم شرُّ البرية، لا أعتقد أن ذلك يكون أبدًا، لكن ما يوجد فيهم من الصدق والبيان والنصح في هذه المعاملات إنها هو مقصود لغيره عندهم، وهو الحصول على المادة والكسب، وإلا فمن رأى ظلمهم وغُشمهم واستطالتهم على الخلق في مواطن كثيرة، عرف مصداق قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ هُمْ شُرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ .

وأما بالنسبة لما وقع من كثير من المسلمين، من الغش والكذب والخيانة في المعاملات، فإن هؤلاء المسلمين نقص من إسلامهم وإيهانهم بقدر ما خالفوا به

الشريعة في هذه الأمور.

فلا يعني أن مخالفة بعض المسلمين وخروجهم عن إطار الشريعة في مثل هذه الأمور، لا يعني ذلك النقص في الشريعة، فالشريعة كاملة، وهؤلاء الذين أساؤوا إلى أنفسهم قبل كل شيء، ثم إلى شريعة الإسلام، ثم إلى إخوانهم من المسلمين، ثم إلى من يعاملونه من غير المسلمين، هؤلاء إنها أساؤوا إلى أنفسهم فقط، والعاقل لا يجعل إساءة العامل سوءًا في الشريعة التي ينتمي إليها هذا العامل.

ولذلك فإنني أرجو من جميع المسلمين أن تكون لديهم حملة قوية في محاربة هذه الأمور التي لا يقرها الإسلام، من الكذب والحيانة والغش والحداع وما أشبه ذلك.

مسألة: أيها أفضل رجل ناقص الدين مع حسن خلقه، أم رجل قارب الكهال في الالتزام بالشرع مع سوء خلقه؟ وما علاقة ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة» في جوابه لأم سلمة؟

الجواب: لا شك أن من كمال الدين كمال الخلق كما صحّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: "أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا"".

وعلى هذا فكلُّ من كان ناقص الخُلُق فهو ناقص الدين، فكمال الدين بكمال الخلق، وكما ذكرنا أن حسن

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في الأوسط ( ٣/ ٢٧٩)، والكبير (٢٢/ ٢٢٢)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ٣٦٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه أبوداود: كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيهان ونقصانه، رقم(٢٦٨٤)،
 والترمذي: كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، رقم(١٦٦٧).

الخُلُق يتمثل في معاملة الخالق ومعاملة الخلق، فإنه يتبين أن كهال الخُلُق يكون بكهال الدين، وعلى هذا فإن تأثير كامل الخُلُق على غيره في جَلْبه إلى الإسلام وإلى الدين، أكبر من تأثير ذي الديانة السيّع الخُلُق، فإذا وفق من كان قويًا في العبادة إلى أن يكون حسن الحُلُق كان ذلك أكمل. وأما المفاضلة بين قوي في عباداته الخاصة لكن عنده سوء خُلُق، فإنه أمر لا يمكن ضبطه.

نسأل الله أن يجعلنا من المتمسكين بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرًا وباطنًا وأن يتوفانا على ذلك وأن يتولانا في الدنيا والآخرة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا منه رحمه إنه هو الوهاب.

\*\* \*\* \*\*

## فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                       |
|--------|-----------------------------------------------|
| ٣      | تقديم                                         |
| Y      | تعريف الخلق                                   |
| 1 •    | الأخلاق بين الطبع والتطبع                     |
| ١٣     | مجالات حسن الخلق                              |
| ١٣     | الأول: حسن الخلق في معاملة الخالق             |
| 1 &    | <ul> <li>تلقي أخبار الله بالتصديق</li> </ul>  |
| ١٨     | * تلقي أحكامه بالقبول والتطبيق                |
| **     | <ul> <li>تلقي أقداره بالرضا والصبر</li> </ul> |
| 7 8    | الثاني: حسن الخلق في معاملة الخلق             |
| 4 8    | * معنى كفِّ الأذى                             |
|        |                                               |

### مكارم الأخسلاق

| <b>-</b> | and the same                         |
|----------|--------------------------------------|
| 77       | * معنى بذل الندى                     |
| ٣٢       | * معنى طلاقة الوجه                   |
| 49       | كيفية اكتساب حسن الخلق               |
| 23       | الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم     |
| 27       | ملاطفته للأطفال                      |
| 24       | رحمته بالأعرابي الذي بال في المسجد   |
| ٤٤       | رحمته بالواقع على أهله في نهار رمضان |
| ٤٥       | أخلاق غير المسلمين                   |
| ٥٠       | رجل ناقص الدين مع حسن خلقه أم رجل    |
| ٥٣       | فهرس المحتويات                       |